

## المكتبة الخضراء للأطفال





ذَاتَ يَوْم مَرِضَ السُّلُطَانُ ، وَحِينَمَا أَحَسَّ أَنَّ نِهَايَتَهُ قَدْ قُرْبَتْ ، طَلَبَ حُضُورَ أَحَدِ الْمُخْلِصِينَ مِنْ رِجَالِهِ وَالْمُقَرَّبِينَ إِلَيْهِ مِنْ وُزَرَائِهِ ، وَكَان يُسَمَّى عَخْدِي وَلَامُقَرَّبِينَ إِلَيْهِ مِنْ وُزَرَائِهِ ، وَكَان يُسَمَّى الْوَزِيرَ يَحْيَى ، وَكَانَ يَحْيَى هٰذَا وَزِيرًا مُخْلِصاً لِلسُّلْطَانِ ، وَلهٰذَا سُمِّى الْوَزِيرَ الْأُمِينَ ، لِأَنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً لِسَيِّدِهِ طُولَ حَيَاتِهِ . وَحِينَها حَضَرَ إِلَى السُّلْطَانِ فِي حُجْرَةٍ فِرَاشِهِ قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ : يَا يَحْيَى ، أَنْتَ وَزِيرِى الَّذِى لاَ أَشُكُ لَّ حُجْرَةٍ فِرَاشِهِ قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ : يَا يَحْيَى ، أَنْتَ وَزِيرِى الَّذِى لاَ أَشُكُ

مُطْلَقاً في إِخْلاَصِهِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي الآنَ شَيْءٌ أَفَكُرُ فِيهِ غَيْرُ ابْنِي ، وَهُوَ لاَ يَزَالُ فَتَى صَغِيراً ، وَمِثْلُهُ فِي أَشَدَ الْحَاجَةِ إِلَى مَنْ يُسَاعِدُهُ في تَدْبِيرِ الْحُكْمِ ، وَيُرْشِدُهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، حتَّى تُحِبَّهُ رَعِيَّتُهُ وَتُطِيعَهُ . وَلَيْسَ الْحُكْمِ ، وَيُرْشِدُهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، حتَّى تُحِبَّهُ رَعِيَّتُهُ وَتُطِيعَهُ . وَلَيْسَ لَى مِنْ بَيْنِ وُزَرَائِي صَدِيقٌ أَثِقُ بِهِ كُلَّ النَّقَةِ غَيْرُكَ ، وَأَمَلَى كَبِيرٌ فِي أَنْ تُحَقِّقَ كَمْنَ ظَنِّي فِيكَ ، وَذَٰلِكَ بِأَنْ تُعَلِّمَهُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ عِلْم وَتَدْبِيرٍ ، وَمُنْ النَّعَلَمُ وَكُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ عِلْم وَتَدْبِيرٍ ، لِكَى يَكُونَ سُلْطَاناً عَادِلاً ، وَتُرْشِدَهُ بِحُسْنِ رَأْيِكَ إِلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُعلَ ، وَلَوْ يَعْلَ ، وَتُرْشِدَهُ بِحُسْنِ رَأْيِكَ إِلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ، وَمُنْ يَكُونَ سَلْطَاناً عَادِلاً ، وَتُرْشِدَهُ بِحُسْنِ رَأْيِكَ إِلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ ، وَأَنْ تَكُونَ كَأَبِ لَهُ ، تَنْصَحَهُ وَتُرْشِدَهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، الَّذِي يَجْعَلُهُ مَحبُوبًا عِنْدَ الشَّعْبِ يَعْمَلُ لَهُ . وَيُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ . وَإِذَا تَعَهَّدْتَ بِكُلِّ هٰذَا أَمْكَنِي أَنْ أَتُوكَ مَا الرَّضَا . مَا الْمَيْنِي أَنْ أَتُولِكَ مَا لِحْيَاةً الْفَانِيَةَ هَادِئَ الْبَالِ ، رَاضِياً عَنْكَ كُلَّ الرِّضَا .

فَقَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ : مَوْلاَى (سَيَّدى) : إِنِّى خَادِمُكَ الْمُخْلِصُ ، وَسَأَخْدُمُ الْنَاصِحُ وَالْمُرْشِدُ لَهُ . وَسَأَخْدُمُ الْنَاصِحُ وَالْمُرْشِدُ لَهُ . وَسَأَخْدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُرْشِدُ لَهُ . وَسَأَخْدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُرْشِدُ لَهُ . وَسَأَخْدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُرْشِدُ لَهُ . وَسَأَخْدَمُ النَّاصِحُ وَالْمُرْشِدُ لَهُ . وَسَيِلِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَأَرْجُو يَا مَوْلاَى أَنْ تَكُونَ مُطْمَئِنًا كُلُ الإطْمِئْنَانِ .

فَقَالَ لَهُ السُّلْطَانُ : أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْأَمِينُ ، إِنَّنِى الآنَ سَأَمُوتُ هَادِئاً مُطْمَئِنَ الْبَالِ . وَبَعْدَ مَوْتِى أَرْجُو أَنْ تُعَرِّفَ ابْنِى بِمَا فِى الْقَصْرِكُلِّهِ ، وَتُرِيَهُ



كُلَّ الحُجَرِ ، إِلاَّ الْحُجْرَةَ الَّتِي عُلِّقَتْ فِيهَا صُورَةُ بِنْتِ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ ، فَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِحُبِّهَا ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَباً فِي الْحَاقِ الْأَذَى وَالضَّورِ بِهَا فَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِحُبِّهَا ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَباً فِي الْحَاقِ الْأَذَى وَالضَّورِ فَقَدْ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسَّلْطَانِ الْعَجُوزِ مَرَّةً أُخْرَى بِمَا بِهِ ، وَضَيَاعٍ مُلْكِهِ . فَتَعَهَّدَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسَّلْطَانِ الْعَجُوزِ مَرَّةً أُخْرَى بِمَا يُرِيدُ ، ثُمَّ مَارَ ، هَادِئاً مُطْمَئِنًا عَلَى مُلْكِهِ وَعَلَى ابْنِهِ .

وَحِينَمَا انْتَهَى الْاحْتِفَالُ بِدَفْنِ السُّلْطَانِ فِي مَقْبَرَتِهِ، قَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ كُلَّ مَا جَرَى مِنْ حَدِيثٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَهُوَ عَلَى الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ كُلَّ مَا جَرَى مِنْ حَدِيثٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَهُوَ عَلَى فِراشِ الْمَوْتِ ، وَقَالَ لَهُ : إِنِّى سَأْفِي بِوَعْدِى حَقًّا ، وَسَأَّكُونُ مُخْلِصاً لَكَ فَواشِ الْمَوْتِ ، وَقَالَ لَهُ : إِنِّى سَأْفِي بِوعْدِى حَقًّا ، وَسَأَّكُونُ مُخْلِصاً لَكَ طُولَ الْحَيَاةِ ، كَمَا كُنْتُ عَلَى الدَّوَامِ مُخْلِصاً لِلَّإِيكَ ، وَإِنْ كَلَّفَنِي ذَلِكَ أَنْ طُولَ الْحَيَاةِ ، كَمَا كُنْتُ عَلَى الدَّوَامِ مُخْلِصاً لِلَّإِيكَ ، وَإِنْ كَلَّفَنِي ذَلِكَ أَنْ أَضَحًى بِحَيَاتِي فِي سَبِيلِكَ .

فَبَكَى السُّلْطَانُ الشَّابُ ، وَقَالَ : مُحَالٌ أَنْ أَنْسَى إِخْلاَصَكَ لِأَبِى وَإِخْلاَصَكَ لِأُسْرَتِى . وَبَعْدَ أَنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْحِدَادِ (الْحُزْنِ) الْعَامِّ ، قَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِي بِأَنْ أُرِيكَ قَصْرَ أَبِيكَ ، الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِي بِأَنْ أُرِيكَ قَصْرَ أَبِيكَ ، الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِي بِأَنْ أُرِيكَ قَصْرَ أَبِيكَ ، فَمَّ أَخَذَ يُرْشِدُهُ إِلَى كُلِّ مَكَانٍ يَخُصُّهُ ، وَأَعْطَاهُ الْفُرْصَةَ فِي أَنْ يَرَى كُلَّ الْحُجْرَةِ الَّذِي عُلِقَتْ فِيهَا صُورَةُ الْأَمِيرَةِ بِنْتِ مَلِكِ الْقَصْرِ الدَّهَبِي ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفْتَحْهَا ، وَلَمْ يُرِهِ مَا فِيهَا . وَكَانَتْ صُورَةُ الْأَمِيرَةِ اللّهَ مِلْكَ الْحُجْرَةِ ، بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَاهَا الدَّاخِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَوْمَةً فِي تِلْكِ الْحُجْرَةِ ، بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَاهَا الدَّاخِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَوْمَةً فِي تِلْكِ الْحُجْرَةِ ، بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَاهَا الدَّاخِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَ



الَّتِي يُفْتَحُ فِيهَا الْبَابُ ، وَهِيَ صُورَةٌ تَتَمَثَّلُ فِيهَا الْحَيَاةُ الْقَوِيَّةُ ، وَالْجَمَالُ الْفَائِقُ الْفَوِيَّةُ ، وَالْجَمَالُ الْفَائِقُ الَّذِي لاَ مَثِيلَ لَهُ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ . الْفَائِقُ الَّذِي لاَ مَثِيلَ لَهُ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ .

وَقَدْ تَنَبَّهَ السُّلْطَانُ الشَّابُّ إِلَى أَنَّ وَزِيرَهُ الْأَمِينَ لَمْ يَفْتَحُ هَٰذِهِ الْحُجُرَةَ ، وَلَمْ يَسْمَحُ لَهُ بِرُوْيَةِ مَافِيهَا ، فَسَأَلَهُ السُّلْطَانُ الشَّابُّ فِي يَوْمٍ مِنَ الأَبَّامِ

لَقَدْ أَطْلَعْتَنِى عَلَى كُلِّ حُجَرِ الْقَصْرِ وَمَا فِيهَا إِلاَّ حُجْرَةً وَاحِدَةً لَمْ تُرِدْ أَنْ تَفْتَحَهَا ، فَهَلْ فِيهَا سِرُّ تُحِبُّ أَلاَّ أَعْرِفَهُ ؟ فَقَالَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ : يَا مَوْلاَى ، إِنَّنِى أُنَفِّذُ وَصِيَّةً أَبِيكَ ، فَفِى الْحُجرِهِ سِرُّ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِكَ أَنْ تَطَّلِعَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ يَكُونُ فِى ذٰلِكَ مَا يُؤَدِّى إِلَى ضَيَاعٍ مُلْكِكَ .

فَقَالَ السُّلْطَانُ الشَّابُ : إِنَّ التَّعَبَ الَّذِي سَيَحْدُثُ لَى مِنْ وَرَاءِ عَدَم رُوْيَةِ مَا فِي هَا فِي هَا فِي صِحَّتِي كُلَّ مَا فِي هَٰذِهِ الْحُجْرَةِ سَيَكُونُ شَدِيداً جِدًّا ، وَقَدْ يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِي كُلَّ مَا فِي هَا التَّا ثِيرِ ، وَلَنْ يَهْدَأَ بَالِي ، في أَيِّ وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، حَتَّى أَرَى تِلْكَ التَّا ثِيرِ ، وَلَنْ يَهْدَأَ بَالِي ، في أَيِّ وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، حَتَّى أَرَى تِلْكَ النَّهُ الْحَجْرَةَ . لِذَلِكَ لَنْ أَذْهَبَ مِنْ هُنَا حَتَّى تَفْتَحَهَا وَتُورِيَنِي مَا فِيهَا .

رَأَى الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ أَمَامَ تَصْمِيمِ السُّلْطَانِ الشَّابِ أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ فَتْحِ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ ، وَالْخُضُوعِ لِرَغْبَةِ السُّلْطَانِ ، وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ



أَحْضَرَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْمِفْتَاحَ وَفَتَحِ الْبَابِ ، وَقَدْ تَعَمَّدَ فِي أَثْنَاء دُحُولِهِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنْ يَخْجُبَ صُورَةَ الْأَمْيِرَةِ ، وَلَكِنَّ السَّلْطَانَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرَاهَا ، فَبَهَرَهُ جَمَالُهَا ، وَوَقَعَ عَلَى الأَرْضِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ ، مَأْخُوذًا بِرَاهَا ، فَرَفَعَهُ الُوزِيرُ الْمُخْلِصُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَحَمَلَهُ إِلَى فِرَاشِهِ . وَكَانَتُ بِجَمَالِهَا ، فَرَفَعَهُ الُوزِيرُ الْمُخْلِصُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَحَمَلَهُ إِلَى فِرَاشِهِ . وَكَانَتُ أَنْفَاسُ السَّلْطَانِ مُتَقَطِّعَةً وَقَلْبهُ يَضْطَرِبُ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ الْوَذِيرُ الْأَمِينُ : لَقَدْ وَقَعَ مَاكُنْتُ أَخَافُهُ ، فَمَاذَا يَكُونُ مَصِيرُنَا يَارَبً . وَمَا الَّذِي يَحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ وَأَخَذَ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ النَّتَائِجَ سَلِيمَةً .

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَنِ أَفَاقَ السَّلْطَانُ ، وَعَادَ إِلَيْهِ إِحْسَاسُهُ وَشُعُورُهُ ، وَكَانَ أَوْلَ مَا نَطَقَ بِهِ هُو هَٰذَا السُّوَالُ الَّذِي كَانَ الْوَزِيرُ يَخَافُ عَاقِبَتَهُ : لِمَنْ هَذِهِ الصَّورَةُ الْجَمِيلَةُ الَّتِي رَأَيْتُهَا فِي الْحُجْرَةِ ؟ الصَّورَةُ الْجَمِيلَةُ الَّتِي رَأَيْتُهَا فِي الْحُجْرَةِ ؟

فَقَالَ الْوَذِيرُ: إِنَّهَا صُورَةُ الْأَمِيرَةِ بِنْتِ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ .

فَقَالَ السُّلْطَانُ الشَّابُ : إِنَّنِى أُحِبُ هٰذِهِ الْأَمِيرَةَ حُبَّا عَمِيقاً ، وَإِنَّ صُورَتَهَا قَدِ اسْتَوْلَتُ عَلَى قَلْبِى . وَإِنِّى مُسْتَعِدٌ لِلْمُخَاطَرةِ بِحَيَاتِى في سَبِيلِ صُورَتَهَا قَدِ اسْتَوْلَتُ عَلَى قَلْبِي . وَإِنِّى مُسْتَعِدٌ لِلْمُخَاطَرةِ بِحَيَاتِي في سَبِيلِ أَنْ أَظْفَرَ بِهَا ، وَأَنْتَ يَا وَزِيرِى الْأَمِينَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُسَاعِداً لِي فِي أَنْ أَظْفَرَ بِهَا ، وَأَنْتَ يَا وَزِيرِى الْأَمِينَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُسَاعِداً لِي فِي تَحْقِيقِ رَغُبَنِي فِي التَّزَوِّجِ بِهٰذِهِ الْأَمِيرَةِ .

﴿ فَهَكُّرُ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ مُدَّةً طَوِيلَةً تَهْكِيراً عَمِيقاً ، وَأَخِيراً قَالَ لِلسَّلْطَانِ : إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُحِيطُ بِهِلْهِ الْأَمِيرَةِ مَصْنُوعٌ مِنَ اللَّهَبِ ، فَالْمَنَاضِدُ ذَهَبِيَّةٌ ، وَالْفَنَاجِينُ وَالْأَطْبَاقُ وَالْأَكُوابُ مِنَ اللَّهَبِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقَصْرِ مَصْنُوعٌ مِنَ الذَّهَبِ ، وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَمِيرَةَ تُحِبُّ الذَّهَبَ كُلَّ الْحُبِّ ، وَتَطْلُبُ مِنْهُ الْمَزِيدَ ، وَتَبْحَثُ عَلَى الدَّوَامِ عَنْ ثُرُوةٍ جَدِيدَةٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَشِعَارُهَا فِي كُلِّ وَقْتِ الذَّهَبُ ، الذَّهَبُ ، الذَّهَبُ . وَأَنْتَ يَا مَوْلاَى فِي النَّهُ مِنَ الذَّهَبِ ، وَشِعَارُهَا فِي كُلِّ وَقْتِ الذَّهَبُ ، الذَّهَبُ . وَأَنْتَ يَا مَوْلاَى فِي النَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللَّهُ مِن اللللْهُ مِن الللْ

وَلَمَّا أَتَمَّ الصَّائِغُونَ صُنْعَ هٰذِهِ التَّجَف أَعَدَّ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ سَفِينَةً كَبِيرَةً ، وَحَمَّلَهَا بِهٰذِهِ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ ، وَلَبِسَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ مَلاَبِسَ تُجَّارِ التَّحَفِ رَ الْغَالِيَةِ ، كُمَا لَبِسَ السَّلْطَانُ مَلاَبِسَ السَّلْطَانُ مَلاَبِسَ السَّلْطَانُ مَلاَبِسَ السَّلْطَانُ مَلاَبِسَ الشَّعْفِ وَالْجَوَاهِرِ ، شَيْخِ تُجَّارِ التَّحَفِ وَالْجَوَاهِرِ ، حَتَّى لاَ يَعْرِفَ أَحَدُ شَخْصِيَّتَهُمَا .

وَحِينَما جُهِزَتِ السَّفِينَةُ اللَّهِ فَى الْبَحْرِيِّينَ وَبِكُلِّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَى السَّفَرِ، أَهَرَ السَّلْطَانُ بِإِبْحَارِ السَّلْطَانُ بِإِبْحَارِ السَّلْطَانُ بِإِبْحَارِ السَّفِينَةِ ، فَأَخَذَتْ تَسِيرُ فَى الْبَحْرِ . السَّفِينَةِ ، فَأَخَذَتْ تَسِيرُ فَى الْبَحْرِ . وَاسْتَمَرَّتْ سَائِرَةً لَيْلاً وَنَهَاراً حَتَّى وَاسْتَمَرَّتْ سَائِرَةً لَيْلاً وَنَهَاراً حَتَّى وَاسْتَمَرَّتْ الى شَاطِئْ الْبِلاَدِ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَى شَاطِئْ الْقَصْرِ الذَّهَبِيُ . وَصَلَتْ إِلَى شَاطِئْ الْقَصْرِ الذَّهَبِيُ . الْتِي يَحْكُمُهَا مَلِكُ الْقَصْرِ الذَّهَبِيُ .

وَلَمَّا رَسَّتِ السَّفِينَةُ عَلَى الشَّفِينَةُ عَلَى الشَّاطِئِ ، قَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ للسَّلْطَانِ : يَا مَوْلاً ى ، أَرْجُو أَنْ للسَّلْطَانِ : يَا مَوْلاً ى ، أَرْجُو أَنْ تَبْقَى فَى السَّفِينَةِ ، وَسَأَنْزِلُ وَآخُدُ مَعِى مَجْمُوعَةً مِنَ التَّحَفِ وَالْهَدَايَا مَعِى مَجْمُوعَةً مِنَ التَّحَفِ وَالْهَدَايَا مَعِى مَجْمُوعَةً مِنَ التَّحَفِ وَالْهَدَايَا اللَّهَ مَيْ مَجْمُوعَةً مِنَ التَّحَفِ وَالْهَدَايَا اللَّهُ مَيْ مَجْمُوعَةً مِنَ التَّحَفِ وَالْهَدَايَا اللَّهُ مَيْ مَجْمُوعَةً مِنَ التَّحَفِ وَالْهَدَايَا اللَّهُ مَيْ مَا اللَّهُ مَيْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَا





## ﴿ أَرْجُو أَنْ أَنْجَحَ فِيهَا ، فَأَحْضِرَ مَعِى الأَمِيرَةَ إِلَيْكَ يَامَوْلَايَ .

حَمَلَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ مَعَهُ مَا حَمَلَهُ مِنْ هَٰذِهِ النَّحَفِ النَّمِينَةِ. وَلَمَّا اقْتَرَبَ مِنْ مَنْ بَابِ الْقَصْرِ وَجَدَ جَارِيَةً جَمِيلَةً فِي حَدِيقَةِ الْقَصْرِ تَمْلُأُ دَلُوبْنِ مِنَ اللَّهَبِ مَاءً مِنْ بِنْرٍ فِي هٰذِهِ الْحَدِيقَةِ . فَقُرُبَ الْوَزِيرُ الَّذِي لَبِسَ مَلاَبِسَ اللَّهَبِ مَاءً مِنْ بِنْرٍ فِي هٰذِهِ الْحَدِيقَةِ . فَقُرُبَ الْوَزِيرُ الَّذِي لَبِسَ مَلاَبِسَ اللَّهَادِ مِنْ هٰذِهِ الْجَارِيَةِ . فَقَالَت لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟ وَمَا أَنِي بِكَ إِلَى هَذَا النَّجَّارِ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ . فَقَالَت لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟ وَمَا أَنِي بِكَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ ؟ .

فَقَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ : يَا سَيْدَتِى أَنَا تَاجِرُ مَشْهُورٌ فِي كُلُّ الْأَفْطَارِ بِبَيْعِ التَّحَفِ الثَّمِينَةِ ، وَالْهَدَايَا الْغَالِيَةِ مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ ، وَأَخْرَجَ مِنْ سَلَّةِ (سَبَت) كَانَتْ مَعَهُ بَعْضَ هٰذِهِ التَّحَفِ ، وَسَمَحَ لِلْجَارِيَةِ بِأَنْ تَوَاهَا ، فَلَمْ تَمْلِكُ الْجَارِيَةُ نَفْسَهَا مِنَ الْإِعْجَابِ ، وَصَاحَتْ فِي فَرحٍ وَسُّورٍ : مَا أَجْمَلَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ ! وَأَخَذَت تَنْظُرُ إِلَى مَا فِي السَّلَةِ ، وَتُظْهِرُ إِعْجَابِهَا الْعَظِيمَ ، فَهِ الشَّيْءَ ! وَأَخَذَت تَنْظُرُ إِلَى مَا فِي السَّلَةِ ، وَتُظْهِرُ إِعْجَابِهَا الْعَظِيمَ ، ثُمَّ قَالَت لِتَاجِرِ الْجَوَاهِرِ : أَرَى يَا سَيّدِى أَنْ تَعْرِضَ هٰذِهِ التَّحَفَ الْجَمِيلَةَ عَلَى الْأَمِيرَةِ بِنْتِ الْمَلِكِ ، لِأَنْهَا مُحِبَّةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ جَمِيلٍ مَصْنُوعٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَسَتَشْتَرِى هٰذِهِ الْتَحَفَ الْجَمِيلَةَ كَلَى اللَّهُ مِنْ الذَّهَبِ ، وَسَتَشْتُرِى هٰذِهِ التَّحَفَ الْجَمِيلَةَ عَلَى السَّيْدِى أَنْ تَعْرِضَ هٰذِهِ التَّحَفَ الْجَمِيلَةَ عَلَى وَسَتَشْتُرِى هٰذِهِ الْتَعْوَاهِ وَلَا الْجَهُولُ وَصِيفَاتِ الْقُطِيمِ ، وَكَانَت هٰذِهِ الْجَارِيَةُ كَبُيرَةَ وَصِيفَاتِ الْأَمِيرَةِ . وَكَانَت هٰذِهِ الْجَارِيَةُ كَبِيرَةَ وَصِيفَاتِ الْأَمِيرَةِ . وَكَانَت هٰذِهِ الْجَارِيَةُ كَبُيرَةَ وَصِيفَاتِ الْأَمِيرَةِ .

فَسُرَّ التَّاجِرُ ، وَدَخَلَ مَعَ الْجَارِيَةِ ، حَتَّى وَصَلَتْ بِهِ إِلَى مَكَانِ الْأَمِيرَةِ .



وَحِينَمَا رَأْتِ الْأَمِيرَةُ مَا فِي السَّلَةِ مِنْ أَوَانِ ذَهَبِيَّةٍ . وَزَهْرِيَّاتٍ ثَمِينَةٍ . سُرَّتْ بِهَا سُرُوراً كَثِيراً ، وَأَعْجِبَتْ بِهَا كُلَّ الْإِعْجَابِ . ثُمَّ قَالَتْ لِلتَّاجِرِ : إِنَّ لِمُعَالِدًا سُرُوراً كَثِيراً ، وَأَعْجِبَتْ بِهَا كُلَّ الْإِعْجَابِ . ثُمَّ قَالَتْ لِلتَّاجِرِ : إِنَّ لِمُعَالِدًا لِمُعَالِدًا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُلُهَا . لَيْعَا الطَّنْعِ ، وَسَأَشْتَرِيهَا كُلُهَا . لَيْعَا بَدِيعَةُ الصَّنْعِ ، وَسَأَشْتَرِيهَا كُلُهَا .

فَقَالَ النَّاجِرْ وَهُوَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ : أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْعَظِيمَةُ : مَا أَنَا إِلاَّ خَادِمٌ لِأَحَدِ النَّجَّارِ الْأَغْنِيَاءِ . وَإِنَّ مَا مَعِى الآنَ مِنَ النَّحَفِ النَّمِينَةِ شَى يُ خَادِمٌ لِأَحَدِ النَّجَّارِ الْأَغْنِيَاءِ . وَإِنَّ مَا مَعِى الآنَ مِنَ النَّعَضِ النَّمِينَةِ شَى يُ قَلْنَاكَ قَلِيلٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فِي السَّفِينَةِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأُوانِي النَّفِيسَةِ . فَهُنَاكَ قَلْنَاكَ النَّفِيسَةِ . فَهُنَاكَ أَلِيلٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فِي السَّفِينَةِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأُوانِي النَّفِيسَةِ . فَهُنَاكَ

أَنْمَنُ الْجَوَاهِرِ ، وَأَجْمَلُ الآنِيةِ اللَّهَبِيَّةِ . وَعِنْدَوْلَهِ الْطُهَرَتِ الْأَمِيرَةُ رَغُبَتَهَا فَى إِحْضَارِ هٰلَهِ النَّفَائِسِ . فَقَالَ الْوَزِيرُ الأَمِينُ : أَيَّتُهَا الأَمِيرَةُ ، إِنَّ نَقْلَ هٰلِهِ اللَّحِيرَةُ ، إِنَّ نَقْلَ هٰلِهِ اللَّحَائِرِ وَالتَّحَفِ يَسْتَغْرِقُ عِدَّةَ أَيَّام ؛ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ هٰلِهِ اللَّحَيرَةُ ، وَلَيْسَ مِنَ السَّهْلِ نَقْلُهَا كَمَا تُرِيدُ الأَمِيرَةُ ، حِدًّا ، وَلَيْسَ مِنَ السَّهْلِ نَقْلُهَا كَمَا تُرِيدُ الأَمِيرَةُ ، وَمِنَ الأَمْمِيرَةُ بِزِيَارَةِ سَيِّدِى فَى وَمِنَ الأَفْضَلِ أَنْ تَتَكَرَّمَ الأَمْمِيرَةُ بِزِيَارَةِ سَيِّدِى فَى السَّفِينَةِ ، لِرُوْيَةِ مَا فِيهَا . فَزَادَتُ وَغُبِتُهَا فَى رُوْيَةِ السَّفِينَةِ ، لِرُوْيَةِ مَا فِيهَا . فَزَادَتُ وَغُبِتُهَا فَى رُوْيَةِ اللّهِ الْحَرَاهِرِ ، وَاشْتَاقَتُ إِلَى اللَّهِينَةِ ، اللَّهُ مِنَ السَّفِينَةِ ، وَلَمَّا نَوْلَتُ مِنَ ( الْعَرَبَةِ ) سَارَ فَاتَتُ أَمَامَ السَّفِينَةِ . وَلَمَّا نَوْلَتُ مِنَ ( الْعَرَبَةِ ) سَارَ وَلَكُنْ أَمَامَ السَّفِينَةِ . وَلَمَّا نَوْلَتُ مِنَ ( الْعَرَبَةِ ) سَارَ الْعَرَبَةِ ) سَارَ الْعَرَبَةِ ) سَارَ الْعَورَةِ فَي السَّفِينَةِ . وَلَمَّا نَوْلَتُ مِنَ ( الْعَرَبَةِ ) سَارَ الْعَرَبَةِ ) سَارَ الْمُخْلِصُ إِلَى دَاخِلِ السَّفِينَةِ .





وَلَمَّا رَآهَا السَّلْطَانُ سُرَّ غَايَةَ السُّرُورِ ، وتَمَكَّنَ مِنْ ضَبْطِ شُعُورِهِ ، ثُمَّ سَارَ أَمَامَهَا لِيُرِيَهَا مَا فَى السَّفِينَةِ مِنْ تُحَفِ وَذَخَائِرَ وَآنِيَةٍ ذَهَبِيَّةٍ .

وَحِينَمَا شُغِلَتِ الْأَمِيرَةُ بِمُشَاهَدَةِ التَّحَفِ وَالْجَوَاهِرِ أَخَذَ الْوَزِيرُ يَتَأْخُرُ شَيْئًا فَشَيْئًا ، ثُمَّ اتَصَلَ بِالْبَحَارِةِ ، وَأَمَرَهُمْ بِرِفْعِ القِلاَعِ وَشِرَاعِ السَّفيئة فَوْقَ وَالْإِبْحَارِ بِسُرْعَةٍ ، وَقَالَ لَهُمْ : « انْشُرُوا القِلاَعَ حَتَّى تَطِيرَ السَّفِيئَةُ فَوْقَ الْأَمْوَاجِ كَمَا يَطِيرُ الطَّائِرُ فَى الْهَوَاءِ » .

وَكَانَ السُّلْطَانُ يُوى الْأَمِيرَةَ الْبُضَائِعَ الذَّهَبِيَةَ شَبْنًا فَشَيًّا فَأَرَاهَا الْأَطْبَاقَ وَالْفَنَاجِينَ ، وَالْطَّيُورَ الْغَرِيبَةَ الْمَصْنُوعَة وَالْفَنَاجِينَ ، وَالْطَّيُورَ الْغَرِيبَةَ الْمَصْنُوعَة مِنَ الذَّهَبِ . وَقَد اسْتَغْرَقَتْ هٰذِهِ الْمُشَاهَدَةُ عِدَّةَ سَاعَاتٍ . وَبَعْدَ هٰذِهِ السَّاعَاتِ الطَّوِيلَةِ الَّتِي قَضَيْهَا الْأَمِيرَةُ فِي الْفَحْصِ عَنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ ، السَّاعَاتِ الطَّوِيلَةِ الَّتِي قَضَيْهَا الْأَمِيرَةُ فِي الْفَحْصِ عَنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاء ، فُوجِئَتْ بِأَنَّ السَّفِينَةَ تَسِيرُ فِي وَسَطِ الْبَحْرِ بِسُرْعَةٍ غَرِيبَةٍ ، فَدَهِشَتُ فُوجِئَتْ ، وَصَاحَتْ خَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ وَنَحَيَّرَتْ ، وَصَاحَتْ خَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ وَنَحَيَّرَتْ ، وَصَاحَتْ خَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ وَنَحَيَّرَتْ ، وَصَاحَتْ خَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ وَنَحَيْرَتُ ، وَصَاحَتْ عَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ السَّعْرَةِ اللَّهُ عَلَى السَّعْرَةِ اللَّهُ الْمُسْتَعَارَ ، وَطَاحَتُ مِنْ اللَّهُ وَلَى السَّعْرَةِ الْأَمْونِي عَنْ بَلِيدِي وَاللَّهُ الْمُسْتَعَارَ ، وَظَهَرَ فِي ثِيابِ الْمُؤْتِ فِي أَلِكَ خَلَعَ السَّلْطَانُ ثَوْبَهُ الْمُسْتَعَارَ ، وَظَهَرَ فِي ثِيابِ الْحَوْفِ أَ وَعِنْدَ ذَلِكَ خَلَعَ السَّلْطَانُ ثَوْبَهُ الْمُسْتَعَارَ ، وَظَهَرَ فِي ثِيابِ

السَّلاَطِينِ ، وَقَالَ لَهَا : لاَ خَوْفَ عَلَيْكِ يَا عَزِيزَتِي الْأَمِيرَة . أَنَا سُلْطَانَ ، وَلَسْتُ تَاجِراً ، وَقَدْ وَرِثْتُ السَّلْطَنَةَ عَنْ آبَائِي وَأَجْدَادِي ، وَأَنَا مِنْ أُسْرَةٍ نَبِيلَةٍ شَرِيفَةِ ، فَمَاذَا يُخيفُكِ مِنِي ؟ لَقَدْ لَجَأْتُ إِلَى هَذِهِ الْوَسِيلَةِ ؛ لأَنَى أُحِبُّكِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ صُورَتَكِ مَحْفُوظَةً بِقَاعَةٍ فِى قَصْرِ وَالِدِي ، فَوَقَعَ حُبُّك فِ أُحِبُّكِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ صُورَتَكِ مَحْفُوظَةً بِقَاعَةٍ فِى قَصْرِ وَالِدِي ، فَوَقَعَ حُبُك فِ قَلْبِي ، وَاسْتَوْلَى عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ اللَّهبي قَلْبِي ، وَاسْتُولَى عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ اللَّهبي قَلْبِي ، وَاسْتُولَى عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ اللَّهبي حَضْرْتُ إِلَى أَرْضِكُمْ بِسَفِينَتَى ، لأَنتِى عَلِمْتُ أَنَّ أَبَاكِ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُّ أَنْ تَعُونِي شَرِيكَتَى فَى الْحَيَاةِ ، لِكَى تَكُونِي شَرِيكَتَى فَى الْحَيَاةِ ، لَكُونِي شَرِيكَتَى فَى الْحَيَاةِ ، لِكَى تَكُونِي شَرِيكَتَى فَى الْحَيَاةِ ، سُلْطَانَةً عَلَى عَرْشُ بِلاَدِي .

قَالَتِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ : لَكِنَّ هَٰذِهِ طَرِيقَةٌ لا تَلِيقٌ بسُلْطانٍ . . تُرَى كَيْفَ حَالُ أَبِي الآنَ؟ تُرَى كَيْفَ حَالُ أَبِي الآنَ؟

مِنَ المُوَّكَّدِ أَنَّهُ يَكُادُ يُجَنُّ لاخْتِفائِي لِأَنَّهُ لا يَعْرِفُ في مكاناً فقالَ السُّلْطانُ : لَمْ يَكُنْ أَمامي غَيْرُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِتَكُونِي مَعي . . وسَأْرْسِلُ لِوالِدِكِ مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ أَعْتَذِرُ لَهُ عَمَّا فَعَلْتُهُ وَأْتَوَسَّلُ اللهِ أَنْ يُسامِحَنِي . . وَيَالَيْتَهُ مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ أَعْتَذِرُ لَهُ عَمَّا فَعَلْتُهُ وَأْتَوَسَّلُ اللهِ أَنْ يُسامِحَنِي . . وَيَالِئَلَهُ يَقْبَلُ اعْتِذَارِي وَتَوسَّلاتِي . . ويُبارِكُ زَواجَنَا . .

وَحِينَمَا سَمِعَتْ ابْنَةُ مَلِكِ الْقُصْرِ الذَّهَبِيِّ هٰذَا الْكَلاَمَ هَدَأَتْ ثَوْرَتُها -

وَارْتَاحَ بَالُهَا . وَاطْمَأَنْتُ نَفْسُهَا . فَقَدْ عَرفت أَنَّ الأَمِيرَ لا يُرِيدُ بها شَرَّا وَهَدَأْتُ وَأَظْهَرَتْ حُبَّهَا لِلسَّلْطَانِ ، وَإِعْجَابَها بِهِ ، وَرَضِيَتْ أَنْ تَصِيرَ زَوْجَةً مُخْلِصَةً لَهُ .

كَانَتِ السَّفِينَةُ سَائِرَةً في الْبَحْرِ وَالرِّيحْ هَادِئَةٌ . وَكَانَ الوَزِيرْ جَالِساً يُمَتَّعُ نَفْسَهُ بِهُوَاءِ الْبَحْرِ الْجَمِيلِ . وَيُسَلِّى نَفْسَهُ بِالْغِنَاءِ عَلَى نَغَمَات الْعُود نَفْسَهُ بِالْغِنَاءِ عَلَى نَغَمَات الْعُود





وَالْكَمَانِ . فَرَأَى ثَلاَثَةً مِنَ الْغِرْبَانِ قَد حَطَّتْ عَلَى قِلاَعِ السَّفِينَةِ . فَتَرَكَ الْغِنَاء وَأَهْمَلَ عُودَهُ ، وَأَخَذَ يَنْظُرُ إِلَى هٰذِهِ الْغِرْبَانِ . فَوَجَدَهَا تَتَحَدَّتُ بِلُغَةِ الْغِنَاء وَأَهْمَلَ عُودَهُ ، وَأَخَذَ يَنْطِتُ إِلَى هٰذِهِ اللَّغَةِ ، فَأَخَذَ يُنْصِتُ إِلَى الطَّيُودِ ، وَكَانَ الْوَذِيرُ عَلَى عِلْم بِأُصُولِ هٰذِهِ اللَّغَةِ ، فَأَخَذَ يُنْصِتُ إِلَى حَدِينِهَا الْغَرِيبِ ، فَقَالَ الْغُرَابُ الْأَوْلُ : إِنَّ السَّلْطَانَ يَرْكَبُ فِي هَذِهِ السَّفِينَةِ ، وَقَدْ خَطَفَ ابْنَةَ مَلِكِ القَصْرِ الدَّهْبِيِّ . وَهِي مَعَهُ فِي دَاخِلِ السَّفِينَةِ ، وَقَدْ خَطَفَ ابْنَةَ مَلِكِ القَصْرِ الدَّهْبِيِّ . وَهِي مَعَهُ فِي دَاخِلِ السَّفِينَةِ .

وَقَالَ الغُوابُ النَّانِي : أَظُنَّ أَنَّ أَحَدَ السَّلاطِينِ راكِبٌ فِي هَذِهِ السَّفِينَةِ . وَقَدْ كَانَتْ أَمِيرَةُ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ حَزِينَةٌ مَهْمُومَةٌ وَلَكِنَّهَا الآن سَعِيدَةٌ . فَنُشَرَ الْغُرَابُ النَّالِثُ جَنَاحَيْهِ وَابْتَدَأَ يَقُولُ : إِنَّ السَّلْطَانَ مُسَافِرٌ صَعِيدَةٌ ، وَمَعَهُ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِي ، وَقَدِ احْتَالَ عَلَى أَخْذِهَا بِحِيلَةٍ عَلَى ، وَقَدِ احْتَالَ عَلَى أَخْذِهَا بِحِيلَةٍ عَرِيبَةٍ . فَانْبَرَى الْغُرَابُ الأَوْلُ يَقُولُ . «غَاق . غَاق » ، إِنَّهُ سَيَعَعُ فِي خَطَر ، فَمَن يُخْبِرُهُ حَتَّى يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ ؟ إِنَّهُ سَيَحْدُثُ حِينَمَا يَصِلُ إِلَى الشَّاطَى أَنْ فَمَن يُخْبِرُهُ حَتَّى يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ ؟ إِنَّهُ سَيَحْدُثُ حِينَمَا يَصِلُ إِلَى الشَّاطَى أَنْ يَرَى حِصَاناً ذَهِبِي اللَّوْنِ . عَلَيْهِ سَرْجٌ مِن ذَهَبٍ ، وَعِنْدَمَا يَبْصِرُهُ السَّلْطَانُ لَنْ يَرَى السَّلْطَانُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ ، ثُمَّ لَيْرَى السَّلْطَانُ ابْنَةَ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِي النَّهُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَ الْمَالُ النَّهُ عَلَى السَّلْطَانُ وَلِكَ طَارَ الْحِصَانُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ ، ثُمَّ الْقَصْرِ هَنَ فَي الْبَحْرِ ، وَإِذَا فَعَلَ السَّلْطَانُ ذَلِكَ طَارَ الْحِصَانُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ ، ثُمَّ اللَّهُ مَنِي الْبَعْرِ ، وَإِذَا حَصَلَ هَذَا فَلَنْ يَرَى السَّلْطَانُ ابْنَةَ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهُ مَنِي يُحِبُّهَا ، إِلَى الأَبْدِ .

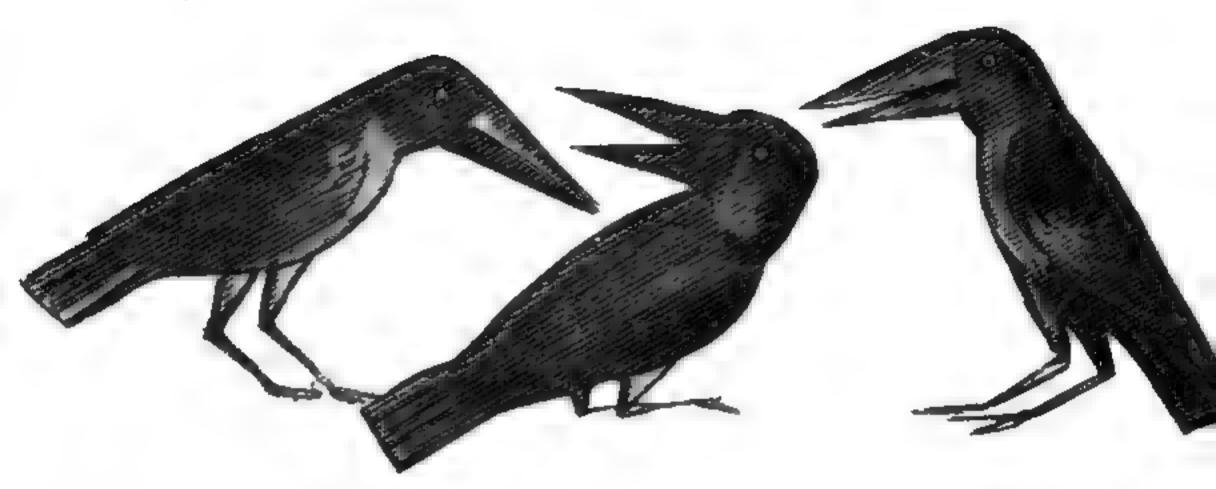

فَقَالَ الْغُرَابُ النَّاني : الَّذِي تَقُولُهُ حَقَّ ، وَلَكِنْ أَلَيْسَتْ هُنَاكَ وَسِيلَةٌ نَقُومُ بِهَا لِمُسَاعَدَةِ هٰذَا السُّلْطَانِ الْمِسْكِينِ ، وَإِنْقَاذِ حَيَاتِهِ مِنْ رُكُوبِ هٰذَا الْحِصَانِ الْمَسْحُور ؟

فَأَجَابَ الْغُوَابُ الْأَوَّلُ : إِنَّ هُنَاكَ وَسِيلَةً وَاحِدَةً لِإِنْقَاذِهِ مِنْ هٰذَا الْمَوْتِ الْمُحقق . وَهِي أَنْ يَأْخُذَ السُّلْطَانُ الْخَنْجَرَ الْمَوْضُوعَ فِي سَرْجِ الْحِصَانِ . الْمُحقق يَطْعَنَ بِهِ الْحِصَانَ فِي ظَهْرِهِ حَتَّى يَقْضِي عَلَيْهِ إِذَا هَمَّ بِالطَّيَوَانِ . وَبِهذِهِ أَمَّ يَطْعَنَ بِهِ الْحِصَانَ فِي ظَهْرِهِ حَتَّى يَقْضِي عَلَيْهِ إِذَا هَمَّ بِالطَّيَوَانِ . وَبِهذِهِ الْوَسِيلَةِ فَقَطْ يَنْجُو السُّلْطَانُ مِنَ الْمَوْتِ. وَلَكِنْ مَنْ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ ؟ لَيتَنِي الْوَسِيلَةِ فَقَطْ يَنْجُو السُّلْطَانَ بِها سَيَكُونُ مِنْ أَمْرِهِ .

فَقَالَ الْغُرَابُ النَّانِي : آه : لَوْ عَرَفَ السُّلْطَانُ ذَٰلِكَ . حِينَئِذٍ يَمُوتُ الْحُصَانُ إِذَا ضُرِبَ بِالْخَنْجَرِ ، وَبِذَٰلِكَ تُنْقَذُ حَيَاتُهُ وَحَيَاةُ عَرُوسِهِ الْجَهِيلَةِ . الْحِصَانُ إِذَا ضُرِبَ بِالْخَنْجَرِ ، وَبِذَٰلِكَ تُنْقَذُ حَيَاتُهُ وَحَيَاةُ عَرُوسِهِ الْجَهِيلَةِ .

وَلَكِنْ أَلاَ تَعْلَمُ يَا أَخِى أَنَّهُمَا بَعْدَ هَذَا سَيَتَعَرَّضَانِ إِلَى مَوْتٍ آخَرَ مُحَقَّقٍ إِذَا لَمْ يَخْتَاطَا لَهُ أَيْضاً ؟ فَالسِّلْطَانُ مَثَلاً عِنْدَمَا يَصِلُ إِلَى قَصْرِهِ سَيَجِدُ عَلَى إِحْدَى يَخْتَاطَا لَهُ أَيْضاً ؟ فَالسِّلْطَانُ مَثَلاً عِنْدَمَا يَصِلُ إِلَى قَصْرِهِ سَيَجِدُ عَلَى إِحْدَى الأَرَائِكِ مِعْطَفاً جَمِيلاً مَنْسُوجاً مِنْ خَيُوطِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ، وَعِنْدَمَا لَأَرَائِكِ مِعْطَفاً جَمِيلاً مَنْسُوجاً مِنْ خَيُوطِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ، وَعِنْدَمَا يُلْقِى نَظَرَهُ عَلَيْهِ سَيُعْجَبُ بِهِ كُلَّ الْإِعْجَابِ ، فَيُسْرِعُ إِلَى لَبْسِهِ ، وَإِذَا فَعَلَ يُلْقِى نَظَرَهُ عَلَيْهِ سَيُعْجَبُ بِهِ كُلَّ الْإِعْجَابِ ، فَيُسْرِعُ إِلَى لَبْسِهِ ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اخْتَرَقَ السَّلْطَانُ فِي الْحَالِ ، وَلَنْ يَبْقَى مِنْهُ لَحْمٌ وَلاَ عَظْمٌ .

فَقَالَ الْغُرَابُ النَّالِثُ : وَاأَسَفَاهُ ! وَاأَسَفَاهُ ! أَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُسَاعِدَهُ ؟ وَهَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ إِنْقَاذُهُ ؟

فَأَجَابَ الْغُرَابُ النَّانِي : بَلَى إِنَّنَا نَسْتَطِيعٌ أَنْ نَسَاعِدَهُ ، وَنَعْرِفُ كَيْفَ يُمْكِنُ إِنْقَاذُهُ إِذَا أَخَذَ وَاحِدٌ الْمِعْطَفَ ، وَأَلْقَى بِهِ فِي النَّارِ ، قَبْلَ أَنْ يَلْبَسَهُ ، وَبِذلِكَ يَنْجُو مِنَ الإِحْتِرَاقِ . وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّنَا نَعْرِفُ ، وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّنَا لَعْرِفُ ، وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّنَا لَعْرِفُ ، وَلَهُ مِنْ أَنَّنَا لَعْرِفُ ، وَلَكُنْ لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُحْبِرَهُ بِذَلِكَ ، حَتَى يَحْتَرِسَ ، وَيَسْتَعِدً لا لَقَاءِ هَذَا الشَّرِ ؟

وَعِنْدَئِذٍ قَالَ الْغُرَابُ النَّالِثُ . هٰذَا مَا سَيَحْدُثُ لِلسُّلْطَانِ . أَمَّا مَا سَيَحْدُثُ لِلسُّلْطَانِ . أَمَّا مَا سَيَحْدُثُ لِلسُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ سَتُصَابُ فَجْأَةً بِنَوْبَةٍ عَصَبِيَّةٍ ، وَسَتَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ مُغْمًى عَلَيْهَا .





وَمَنْ يَرَاهَا عَلَى هٰذَا الْحَالِ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، فَإِذَا لَمْ يُسْرِعْ أَحَدُ الرِّجَالِ
وَيُحْضِرْ حُقْنَةً ، وَيَأْخُذْ بِهَا ثَلاَثَ نُقَطٍ مِنَ الدَّم مِنْ ذِراعِها الأَيْمَنِ فَإِنَّهَا
سَتَمُوتُ لاَ مَحَالَةَ . فَهَلْ يَعْرِفُ ذَلِكَ رِجَالُ السُّلْطَانِ ؟ وَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُسَّطِيعُ أَنْ نُبَلِغَ هَولاً الرَّبُولَةُ السَّلْطَةِ عُولاً السُّلْطَانِ ؟ وَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُبَلِغَ هَولاً السَّلْطَةِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَدْ كَانَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ يَسْتَمِعُ إِلَى أَقُوالِ الْغِرْبَانِ، وَكَانَ يَفْهَمُ لُغَةَ الطَّيْرِ، وَقَدْ حَفِظَ أَحَادِيثَ الْغِرْبَانِ الثَّلاَثَةِ، وَفَهِمَهَا جَيِّداً، وَعَرَفَ كَيْفَ الطَّيْرِ، وَقَدْ حَفِظَ أَحَادِيثَ الْغِرْبَانِ الثَّلاَثَةِ، وَفَهِمَهَا جَيِّداً، وَعَرَفَ كَيْفَ

يُنْقِدُ السَّلْطَانَ مِنَ الْحِصَانِ ، وَكَيْفَ يُنْقِذُهُ مِنَ الاِحْتِراقِ ، وَكَيْفَ يُنْقِذُهُ السَّلْطَانَةَ مِنَ الْمُحْلِصُ ، وَكَيْفَ يُنْقِذُ السَّلْطَانَةَ مِنَ الْمُحْلِصُ ، وَلَكِنْ بَقِيَتْ مَسْأَلَةً أَحْرَى فَهِمَهَا الْوَذِيرُ الْمُحْلِصُ مِن السَّلْطَانَةَ مِنَ الْمُحْلِصُ مِن لَكُةِ الْمُرْبَانِ ، أَنَّ مَنْ يُنْقِذُ الأَمِيرَ وَالأَمِيرَةَ سَيَتَحَوَّلُ إلى تِمثالٍ حَجَرِيٌ . لَكُةِ الْمِرْبَانِ ، أَنَّ مَنْ يُنْقِذُ الأَمِيرَ وَالأَمِيرَةَ سَيَتَحَوَّلُ إلى تِمثالٍ حَجَرِيٌ .

كَانَتْ هَالِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْغَلُ بَالَهُ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَجْلِ هَٰلَا حَزِيناً ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرُ سَيِّدَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا سَمِع ، حَتَّى لاَ يُخِيفَهُ وَلاَ يُحْزِنَهُ ، وَلَكِنَّهُ مَعَ هَٰلَا أَخَذَ يَسْتَعِدُ لِإِنْقَادِ حَيَاةِ سَيِّدِهِ بِنَفْسِهِ . وَكَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ قَائِلاً : سَأَكُونُ مُخْلِصاً إِلَى النَّهَايَةِ ، وَسَأْفِي بِوَعْدِي ، وَأَنْقِذُ سَيِّدِي ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَٰلِكَ مُخْلِصاً إِلَى النَّهَايَةِ ، وَسَأْفِي بِوَعْدِي ، وَأَنْقِذُ سَيِّدِي ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَٰلِكَ مُخْلِصاً إِلَى النَّهَايَةِ ، وَسَأْفِي بِوَعْدِي ، وَأَنْقِذُ سَيِّدِي ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَٰلِكَ مَنْ حَيَاتِي .

وَحِينَمَا وَصَلَتِ السَّفِينَةُ إِلَى الشَّاطَىٰ حَدَثَ مَا تَنَبَّأَتُ بِهِ الْغِزْبَانُ النَّلاَلَةُ تَمَاماً ، فَقَدْ وَجَدَ رُكَّابُ السَّفِينَةِ حِصَاناً ذَهَبِى اللَّوْنِ مُسْرَجاً وَاقِفاً عَلَى الشَّاطَىٰ يَنْتَظِرُ السُّلْطَانَ . فَلَمَّا وَقَعَ نَظَرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ أَظْهَرَ رَغُبتَهُ فِي رُكُوبِهِ ، الشَّاطَىٰ يَنْتَظِرُ السُّلْطَانَ ؛ فَقَدْ قَفَوْ مِنَ السَّفِينَةِ ، وَلَكِنَّ الْوَزِيرَ الْمُخْلِصَ كَانَ أَسْبَقَ مِنَ السَّلْطَانِ ؛ فَقَدْ قَفَوْ مِنَ السَّفِينَةِ ، وَلَكِنَّ الْسَقِينَةِ ، وَلَكِنَ السَّرْجِ وَضَرَبَ بِهِ الْحِصَانَ وَلَكِنَ الْعَرْبَةِ مَا حَدَمُ السَّلْطَانِ اللَّوْرِيرَ الْمُخْلِصَ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَئِذٍ صَاحَ خَدَمُ السَّلْطَانِ الْآخَرُونَ ، وَكَانُوا فَوْرَبَ مِنْ الْمُخْلِصِ : إِنَّ مِنَ الْمُخْجِلِ جِدًّا أَنْ يَقْتُلَ الْوَذِيرُ مِنَ الْمُخْجِلِ جِدًا أَنْ يَقْتُلَ الْوَذِيرُ مِنَ الْمُخْجِلِ جِدًا أَنْ يَقْتُلَ الْوَذِيرُ مِنَ الْمُخْجِلِ جِدًا أَنْ يَقْتُلَ الْوَذِيرُ مِصَانًا جَمِيلاً كَهٰذَا كَانَ يُعْجَبُ بِهِ السُّلْطَانُ ، وَيَرْغَبُ فِي رُكُوبِهِ . حَمَانًا جَمِيلاً كَهٰذَا كَانَ يُعْجَبُ بِهِ السُّلْطَانُ ، وَيَرْغَبُ فِي رُكُوبِهِ .

فَقَالَ السُّلُطَانُ لِهُؤُلاَ الْحَدَم : لاَ تَعْتَرِضُوا عَلَى مَا فَعَلَ وَذِيرِى الْمُخْلِصُ ، فَأَنَّا أَعْلَمُ أَنَّهُ مُخْلِصٌ لِى كُلَّ الْإِخْلاَصِ ، فَأَتْرُكُوهُ حُرَّا ، فَهُو الْمُخْلِصُ ، فَأَنَّا أَعْلَمُ أَنَّهُ مُخْلِصٌ لِى كُلَّ الْإِخْلاَصِ ، فَأَتُوكُ مَّ مَّ سَارُوا جَمِيعاً حَتَّى وَصَلُوا يَعْرِفُ مَا يَجِبُ أَنْ يُتُوكَ ، ثُمَّ سَارُوا جَمِيعاً حَتَّى وَصَلُوا إِلَى الْقَصْرُ ، وَهُنَاكَ وَجَدُوا فِي إِحْدَى الْحُجَرِ مِعْطَفاً جَمِيلاً مَنْسُوجاً مِنْ خُيُوطِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ . وَلَمَّا رَآهُ السُّلْطَانُ عَلَى إِحْدَى الْأَرَائِكِ أَرَادَ أَنْ عَبُوطِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ . وَلَمَّا رَآهُ السُّلْطَانُ عَلَى إِحْدَى الْأَرَائِكِ أَرَادَ أَنْ يَلِم اللهُ عَلَى إِحْدَى الْأَرَائِكِ أَرَادَ أَنْ يَلِم اللهُ عَلَى الْخُطَّةِ الَّتِي تَعَلَّمَهَا مِنْ عَلَيْسَهُ ، وَلَكِنَ الْوُذِيرَ الْمُخْلِصَ كَانَ مُتَنَبِّها إِلَى الْخُطَّةِ الَّتِي تَعَلَّمَهَا مِنْ حَدِيثِ الْغِرْبَانِ ، فَأَسْرَعَ إِلَى الْمِعْطَفِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ ، وَأَلْقَى بِهِ حَدِيثِ الْغِرْبَانِ ، فَأَسْرَعَ إِلَى الْمِعْطَفِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ ، وَأَلْقَى بِهِ فَى النَّارِ وَأَحْرَقَهُ ، فَبَدَأَ الْخَدَمُ مَرَّةً ثَانِيَةً يَتَذَمَّرُونَ ، وَيَحتَجُونَ عَلَى تَصَرُّفَاتِ الْوَرِيرِ الْمُخْلِص .





َ فَقَالَ السَّلْطَانُ : أُتُرَكُوهُ وَشَأْنَهُ ؛ لِلْأَنَّا لاَ نَعْرِفُ السَّبَ الَّذِي دَعَاهُ إِلَى إِخْراقِهِ ، وَإِنِّى لاَ أَشُكُ فِي أَمَانَتِهِ وَإِخْلاَصِهِ .

سُنَ ثُمَّ أَرْسَلَ السُّلُطَانُ الشَّابُ إِلَى المَلِكِ صاحِبِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ رِسَالَةً قَصَّ لَهُ فِيهَا مَاحَدَثَ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي الزَّواجِ مِنَ ابْنَتِهِ وَقَدَّمَ اعْتِذَارَهُ عَمَّا لَهُ فِيهَا مَاحَدَثَ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي الزَّواجِ مِنَ ابْنَتِهِ وَقَدَّمَ اعْتِذَارَهُ عَمَّا فَعَلَهُ وَرَجَا الْمَلِكَ أَنْ يَقْبَلَ اعْتِذَارَهُ وَيُوافِقَ عَلَى زَواجِهِما وَيُبارِكَهُ . . فَعَلَهُ وَرَجَا الْمَلِكَ أَنْ يَقْبَلَ اعْتِذَارَهُ وَيُوافِقَ عَلَى زَواجِهِما وَيُبارِكَهُ . .

وَلَمَّا عَلِمَ المَلِكُ صَاحِبُ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ مَاحَدَثَ لَابْنَتِهِ اطْمَأَنَّ عَلَيْهَا . .

فَقَدُ كَانَ يَبْحَثُ عَنْهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ . . وَوَافَقَ عَلَى زَوَاجٍ ابْنَتِهِ مِنَ السَّلْطَانِ الشَّابِ . . . .

\_ وَحَضَرَ الِاحْتِفَالَ ، وَأَقْبَلَ فِي حَاشِيَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ رِجَالِ مَمْلَكَتِهَ ، وَكَانُوا يَحْمِلُونَ أَثْمَنَ الْهَدَايَا ، وأَغْلَى التَّحَفِ .

وَفِي لَيْلَةِ الْقِرَانِ بَدَأَ الْإِحْتِفَالُ بِالزَّوَاجِ ، وَدَخَلَتِ الْعُرُوسُ وَحَوْلُهَا الْوَصِيفَاتُ وَكَانَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مُتَنَبِّها لِكُلِّ مَا سَيَحْدُثُ . وَحِينَمَا رَأَى الْوَصِيفَاتُ وَكَانَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مُتَنَبِّها لِكُلِّ مَا سَيَحْدُثُ . وَحِينَمَا رَأَى اللَّوصِيفَاتُ وَكَانَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مُتَنَبِّها لِكُلِّ مَا سَيَحْدُثُ . وَحِينَمَا رَأَى اللَّوصِيفَاتُ وَكَانَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مُتَنَبِّها لِكُلِّ مَا سَيَحْدُثُ . وَحِينَمَا رَأَى اللَّوصِيفَانَةَ قَدْ تَغَيَّرُ وَجْهُهَا ، وَاصْفَرَّ لَوْنَهَا ، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ مُغْمًى اللَّالُطَانَةَ قَدْ تَغَيَّرُ وَجْهُهَا ، وَاصْفَرَّ لَوْنَهَا ، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ مُغُمًى



عَلَيْهَا أَسْرَعَ نَحُوهَا ، ثُمَّ حَمَلَهَا بِخِفَّةٍ ، وَوَضَعَهَا عَلَى أَرِيكَةٍ (كَنَبَةٍ) مِنَ الأَرَائِكِ ، وَطَلَبَ مِحْقَناً فِي الْحَالِ ، وَأَخَذَ ثَلاَتَ نُقَطٍ مِنَ الدَّم مِنْ ذِراعِها الأَرائِكِ ، وَطَلَبَ مِحْقَناً فِي الْحَالِ ، وَأَخَذَ ثَلاَتَ نُقَطٍ مِنَ الدَّم مِنْ ذِراعِها الأَيْمَنِ ، فَعَادَ إِلَيْهَا تَنَفُّسُهَا فِي الْحَالِ ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا ، وَعَادَ إِلَيْهَا اللَّيْمَنِ ، فَعَادَ إِلَيْهَا تَنَفُّسُهَا فِي الْحَالِ ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا ، وَعَادَ إِلَيْهَا نَشَاطُهَا ، وَرُدَّتُ إِلَيْهَا حَيَاتُهَا .

وَقَدْ شَاَهَدَ السُّلْطَانُ الشَّابُ كُلَّ مَا حَدَثَ . وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ فِي أَوَّلِ

الأَمْرِ وَجُهُ الْحِكْمَةِ فِيمَا فَعَلَهُ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ ، وَلَمْ يَعْرِفْ سَبَباً لِمَا قَامَ بِهِ ، وَقَدْ بَدَأَ الشَّكُ لَلَّهُ يَعْرِفْ سَبَباً لِمَا قَامَ بِهِ ، وَقَدْ بَدَأَ الشَّكُ لَلَّهُ يَعْرِفْ سَبَباً لِمَا قَامَ بِهِ ، وَقَدْ بَدَأَ الشَّكُ لَكُ عَلَى الْعُنْ عَضَبَهُ لِجَسَارَةِ الْوَزِيرِ ، وَجُوْأَتِهِ عَلَى اللَّهِ فِي السَّجْنِ تَمْهِيداً لِشَلْطَانَةِ . وَعِنْدَئِذٍ أَمَرَ بِإِلْقَائِهِ فِي السَّجْنِ تَمْهِيداً لِقَتْلِهِ . وَعِقَاباً لَهُ عَلَى جُوْأَتِهِ وَاسْتِهْتَارِهِ . وَفِي السَّجْنِ تَمْهِيداً الشَّلْطَانَةِ . وَعِقَاباً لَهُ عَلَى جُوْأَتِهِ وَاسْتِهْتَارِهِ . وَفِي السَّعْبَاحِ التَّالِي أَخِذَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ إِلَى الْمُخْلِصُ إِلَى الْمُشْنَقَةِ . وَلَكِنَّهُ طَلَبَ أَنْ يَتَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ السَّلْطَانُ فِي ذَلِكَ .







الدَّمِ الثَّلاَثَ مِنْ ذِرَاعِ السَّلْطَانَةِ ؛ لأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مَاتَتِ السَّلْطَانَةُ . وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّنَى لَمْ أَفْعَلْ مَا فَعَلْتُ إِلاَّ لِحُبِّى لَكَ ، وَلا خُلاَصِى فِي خِدْمَنِكَ ، وَإِخْلاَصِى فِي خِدْمَنِكَ ، وَإِنْقَاذاً لِحَيَاتِكَ ».

وَحِينَمَا سَمِعَ السَّلْطَانُ الشَّابُ مَا قَالَهُ الْوِزِيرُ الْمُخْلِصُ ، تَأَثَّرَ كُلَّ الثَّاتُّو ، وَقَالَ : إِنِّى آسِفُ أَيُّهَا الْوِزِيرُ الْمُخْلِصُ الْأَمِينُ كُلَّ الْأَسَفِ . لَقَدْ أَخْطَأْتُ فِي الْحُكْمِ عَلَيْكَ حَقًّا ، ثُمَّ أَمَرَ بِإِطْلاَقِ سَرَاحِهِ ، وَلَكِنَّ الْوَزِيرَ الْأَمِينَ بَعْدَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْكَ حَقًّا ، ثُمَّ أَمَرَ بِإِطْلاَقِ سَرَاحِهِ ، وَلَكِنَّ الْوَزِيرَ الْأَمِينَ بَعْدَ أَنْ فَسَرَ مَا حَدَثَ وَأَطْلَقَ السَّلْطَانُ سَرَاحَهُ ، وَعَفَا عَنْهُ ، وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ لاَ خَرَكَةَ بِهِ ، وَتَحَوَّلَ إِلَى تِمْثَالٍ حَجَرِئً ، فَحَزِنَ السَّلْطَانُ عَلَيْهِ أَشَدًا السَّلْطَانُ : لَقَدْ أَسَأُتُ إِلَيْكَ السَّلْطَانُ : لَقَدْ أَسَأْتُ إِلَيْكَ السَّلْطَانُ : لَقَدْ أَسَأْتُ إِلَيْكَ السَّلْطَانُ : لَقَدْ أَسَأْتُ إِلَيْكَ

وَكَافَأَتُكَ عَلَى إِحْسَانِكَ إِلَى بِالْإِسَاءَةِ إِلَيْكَ ، وَلَمْ أَقَدَّرْ إِخْلاَصَكَ وَأَمَانَتَكَ ، ثُمَّ أَمَرَ السُّلْطَانُ بِأَنْ يُؤْخَذَ هٰذَا التِّمْثَالُ الْحَجَرِيُ ، وَيُوضَعَ فِي حُجْرَتِهِ الْخَاصَّةِ بِالْقُرْبِ مِنْ سَرِيرِهِ ، وَكَانَ كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ بَكَى وَقَالَ : هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعِيدَكَ إِلَى الْحَيَاةِ ثَانِيَةً أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْأَمِينُ ؟ ثُمَّ يَسْتَرْسِلُ فِي الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ.

الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ.

وَبَعْدَ سَنَوَاتٍ رُزِقَ السُّلْطَانُ وَالسُّلْطَانَةُ طِفْلَيْنِ جَمِيلَيْنِ ، فَعُنِيَا بِتَرْبِيَتِهِمَا ، وَقَدْ كَانَا مَبْعَثَ سُرُورِهِمَا وَفَرَحِهِمَا ، وَكَانَتِ السُّلْطَانَةُ تُحِبُّهُمَا حُبَّا كَثِيراً .

وَذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَتِ السُّلْطَانَةُ لِزِيَارَةِ أَحَدِ الْمَلاَجِيِّ الَّتِي أَنْشَأَنْهَا لِرِعَايَةِ الْيَتَامَى وَالْفُقَرَاءِ ، وَكَانَ الطَّفْلاَنِ يَلْعَبَانِ مَعَ أَبِيهِمَا السُّلْطَانِ . وَفِي أَثْنَاءِ الْيَتَامَى وَالْفُقَرَاءِ ، وَكَانَ الطَّفْلاَنِ يَلْعَبَانِ مَعَ أَبِيهِمَا السُّلْطَانِ . وَفِي أَثْنَاءِ فَلِكَ نَظَرَ السُّلْطَانُ إِلَى التَّمْثَالِ الْحَجَرِيِّ . فَبَدَأَ يَبْكِي مِنَ الْحُزْنِ ثُمَّ قَالَ : فَلِكَ نَظَرَ السُّلْطَانُ إِلَى التَّمْثَالِ الْحَجَرِيِّ . فَبَدَأَ يَبْكِي مِنَ الْحُزْنِ ثُمَّ قَالَ : هَلَا يَطُو السَّلْطَانُ إِلَى التَّمْثَالِ الْحَجَرِيِّ . فَبَدَأَ يَبْكِي مِنَ الْحُزْنِ ثُمَّ قَالَ : هَلَا يَعْوَدُ الْحَيَاةُ ثَانِيَةً إِلَيْكَ أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْأَمِينُ ؟ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَعُودَ الْحَيَاةُ ثَانِيَةً إِلَيْكَ أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْأَمِينُ ؟

وَقَدْ تَحَيَّرَ السُّلْطَانُ عِنْدَمَا بَدَأَ التَّمْثَالُ الْحَجَرِىُّ يَتَكَلَّمُ وَيُجِيبُ : أَيُّهَا السُّلْطَانُ ، إِنَّ فِي اسْتِطَاعَتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَىَّ الْحَيَاةَ ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ السُّلْطَانُ ، إِنَّ فِي اسْتِطَاعَتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَىَّ الْحَيَاةَ ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ السُّلْطَانُ ، إِنَّ فِي اسْتِطَاعَتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَى الْحَيَاةَ ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ إِلاَّ السَّلْطَانُ ، إِنَّ فِي السِّيطَاعِتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَى الْحَيَاةَ ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ إِلاَّ السَّلْطَانُ ، إِنَّ فِي السِّيطَاعِتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَى الْحَيَاةَ ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ إِلاَّ السَّلْطَانُ ، إِنَّ فِي السِّيطَاعِتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَى الْحَيَاةَ ، وَلاَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ إِلاَّ السَّلْطَانُ ، إِنَّ فِي السِّيطَاعِتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَى الْحَيَاةَ ، وَلاَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَ

فَقَالَ السُّلْطَانُ : أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْأَمِينُ ، أَنَا لاَ أَنْسَى أَنَّى مَدِينٌ لَكَ



بِحَيَاتِى ، وَبِحَيَاةِ السُّلْطَانَةِ . وَأَنَا مُسْتَعِدٌ لِلأَنْ أَضَحَى مِنْ أَجْلِكَ بِكُلِّ مَا أَمْلِكُ فِى هٰذَا الْعَالَمِ .

فَقَالَ التَّمْثَالُ الْحَجَرِى : إِنْ أَرَدْتَ يَا مَوْلاَى لِي الْحَيَاةَ ثَانِيَةً فَعَزِيزٌ عَلَى الْحَيَاةَ أَانِيَةً فَعَزِيزٌ عَلَى الْفَالِفَ وَالأَمِيرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ أَنْ أَقُولَ إِنَّهُ لاَبْدَ مِنْ أَنْ تُفارِقَ زَوْجَنَكَ السَّلْطانَةَ وَالأَمِيرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الصَّغِيرِيْنِ الصَّغِيرِيْنِ اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُمُ عِنْدَ مَلِك إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ بَعِيدٍ وَيُمْكِنُ أَنْ تُوسِلَهُمْ عِنْدَ مَلِك اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُمُ عَنْدَ مَلِك اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُمُ عَنْدَ مَلِك القَصْرِ الذَّهَبِي . . وَلا تُحاولُ أَنْ تَواهُمْ أَوْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ نَظَرُكَ وَلَوْ خَتَى مِنْ بَعِيدٍ . . .

فَفَزِعَ السُّلْطَانُ واصْفَرَّ وَجُهُهُ، وَتَأَثَّرَ مِمَّا سَمِعَ ولَكِنَّهُ تَذَكَّرَ أَنَّ الوَزِيرَ المُخْلِصَ قَدْ ضَحَى بِحَياتِهِ مِنْ أَجْلِهِ ، وَمِنْ أَجْلِ السُّلْطَانَةِ ، وَتَذَكَّرَ مِقْدَارَ المُخْلِصِ قَدْ ضَحَى بِحَياتِهِ مِنْ أَجْلِهِ ، وَمِنْ أَجْلِ السُّلْطَانَةِ ، وَتَذَكَّرَ مِقْدَارَ إِنَّهُ لَصَعْبٌ عَلَى نَفْسِى فِواقَ زَوْجَتِى إِخْلاصِهِ لَهُ فِي خِدْمَتِهِ فَقَالَ السُّلْطَانُ : إِنَّهُ لَصَعْبٌ عَلَى نَفْسِى فِواقَ زَوْجَتِى وَأَوْلادِى فَلْدَةٍ كَبِدِى . وَأَهَونُ عَلَى أَنْ أَضَحَى بِحَياتِهِ مِنْ أَجْلِى وَمِنْ أَجْلِ زَوْجَتَى . وَأَهْونُ عَلَى أَنْ أَضَحَى بِحَياتِهِ مِنْ أَجْلِى وَمِنْ أَجْلِ زَوْجَتَى . وَعُرْفَاناً بِهَذَا الْجَمِيلِ سَأَنْفَذُ مَا قُلْتَهُ وَسَآمَرُ بِسَفَرِ السُّلْطَانَةِ وَالأَمِيرِيْنِ إلى جَدِّهِمَا وَعِرْفَاناً بِهَذَا الْجَمِيلِ سَأَنْفَذُ مَا قُلْتَهُ وَسَآمَرُ بِسَفَرِ السُّلْطَانَةِ وَالأَمِيرِيْنِ إلى جَدِّهِمَا وَعِرْفَاناً بِهَذَا الْجَمِيلِ سَأَنْفَذُ مَا قُلْتَهُ وَسَآمَرُ بِسَفَرِ السُّلْطَانَةِ وَالأَمِيرِيْنِ إلى جَدِّهِمَا مَعْلَى السَّلْطَانَةِ وَالأَمِيرِيْنِ إلى جَدِّهِمَا مَلْكِ القَصْرِ الذَّهَبِى وَسَأَودَ عَهُمْ إلى الأَبْدِ ، لِتَعُودَ إلَيْكَ الْحَياة . . . مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِى وَسَأَودَعُهُمْ إلى اللَّهِ لَهِ لَا اللَّهُ وَلَا أَيْكُ الْحَياة . . . .

وَفِي الْحَالِ عَادَتِ الْحَيَاةُ إِلَى الْوَزِيرِ الْمُخْلِصِ الْأَمِينِ ، وَانْتَفَضَ واقِفاً أمامَ السُّلْطانِ فِي إجْلالٍ واحْتِرامٍ ، وَقالَ : إنَّ اللهَ تَعالَى يُعامِلُ المُخْلِصِينَ



عَلَى حَسَبِ نِيَّتِهِمْ ، وَإِنَّا الأَعْالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَقَدْ نَوَيْتَ يَا مَوْلاَى أَنْ تُحْرَمَ مِنْ أَغْلَى وَأَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَى الوُجُودِ وَفَاءً لِى ، فَجَزَاكَ اللهُ عَلَى نِيَّتِكَ بِأَنْ وَهَبَ لَى الحَيَاةَ ثَانِيَةً دُونَ أَنْ يُكَلِّفَكَ اللهُ مَشَقَّةً وَعَذَابَ الحِرْمَانِ وَالْفِراقِ . .

ثُمَّ أَخَذَ الطَّفْلانِ يَلْعَبانِ حَوْلَ أَبِيهِما وَحَوْلَ الوَزِيرِ المُخْلِصِ . . كَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَحْدُثُ مُطْلَقًا . .

فَسُرَّ السَّلْطَانُ سُروراً عَظِيماً لِحَياةِ وزِيرِهِ ، وَقُرْبِهِ مِنْ طِفْلَيْهِ الْمَحْبُوبَيْنِ وَشَرِيكَةِ حَيَاتِهِ . .:

وَحِينَهَا أَقْبَلَتِ السُّلُطَانَةُ . . قَصَّ عَلَيْهَا السُّلُطَانُ مَا حَدَثَ . . فَدَهِشَتُ وَخَفَقَ قَلْبُهَا لِهَذَا الكَلامِ العَجِيبِ . . وَبَكَتْ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ . . .

ثُمَّ قَالَ السُّلْطَانُ : أَحْمَدُكَ يَا رَبِّ حَمْداً كَثِيراً ، وَأَشْكُو لَكَ شُكُواً جَزِيلاً لا نِهايَةَ لَهُ ، فَقَدْ أَنْعَمْتَ بِالحَياةِ عَلَى وَزِيرِى الأَمِينِ ، وَرَدَدْتَهُ إِلَيْنا ، كَمَا أَنْعَمْتَ عَلَى بِقُرْبِى مِنْ أَغْلَى النَّاسِ وَأَحَبِهِمْ إِلَى . . وَعَاشَ الجَمِيعُ مَعاً غَيِشَةً سَعِيهَةً هَانِئَةً مَا بَقِيَ لَهُمْ مِنَ الحَيَاةِ فِي الدُّنيا . .



## أسئلة في القصة

- (١) بماذا أوصى السلطان وزيره قبل أن يموت ؟
  - (٢) هل وفّى الوزير بوعده ؟
- ٣) لماذا منع الوزيرُ السلطانُ الشابُ من رؤية الحجرة التي علَّقْت فيها صورة الأميرة ؟
  - (٤) لماذا صمم السلطان الشاب على فتح هذه الحجرة ؟
    - (٥) ماذا حدث له بعد أن رأى صورة الأميرة؟
      - (٦) ما الذي كانت تحبه هذه الأميرة؟
  - (٧) لماذا أمر السلطان بإحضار جميع صانعي الجواهر في المملكة ؟
    - (٨) إلى أين سافر السلطان والوزير؟
  - (٩) ما الحيلة التي احتال بها الوزير لإحضار الأميرة إلى السفينة ؟
    - (١٠) ماذا قالت الأميرة للوزير حينًا رأت الأوانى الذهبية ؟
    - (١١) ما الذي حدث حينما شُغِلت الأميرة برؤية الجواهر؟

- (١٢) بماذا أحسَّت الأميرة حينها وجدت نفسها وسط البحر؟
  - (١٣) متى أظهر السلطان شخصيته الحقيقية للأميرة ؟
  - (12) كيف كأن شعور الأميرة حينا عرفت الحقيقة ؟
    - (١٥) ماذا سمع الوزير من الغربان الثلاثة؟
    - (١٦) ما الذي عرفه الوزير الأمين من أحاديثها ؟
- (١٧) كيف أنقذ الوزير السلطان من الحصان المُسحور ومن الاحتراق؟
  - (١٨) كيف أُنقِذَت السلطانة من الموت؟
  - (١٩) ماذا حدث للسلطانة في أثناء الاختفال بزواجها ؟
- (٢٠) لماذا سُجن الوزير الأمين؟ وماذا حدث له حينها أُطلِقَ سَراحه؟
  - ، (٢١)كِيف عادت الحياة إلى الوزير المخلص؟ ،
    - (٣٢) ضع عنواناً آخر لهذه القصة .